

خَرَجَ أَحَدُ الْعُلَمَاءِ مِنْ بَلْدَتِهِ فِي جَوْلَهِ فِي الْبِلَادِ الْمُجَاوِرَةِ ؛ لِيُبِاحِثَ عُلَمَاءَهَا فِي أُمُورٍ الْمُجَاوِرَةِ ؛ لِيُبِاحِثَ عُلَمَاءَهَا فِي أُمُورٍ شَتَّى ، وَيُنَاقِشَهُمْ فِيهَا .





وَكُلَّمَا ذَهَبَ إِلَى بَلْدَةٍ ، جَلَسَ مَعَ غُلَمَائِهَا ، وَحَاوَرَهُمْ فِى أُمُورٍ كَثِيرةٍ مُحْتَلِفَةٍ ، فَلَمْ يَسْتَطْعِ أَحَادَ أَنْ يَعْلِبَهُ ، وَكَانَ هُوَ ذَائِمًا رَاجِحَ الرَّأْيِ . وَمَرَّةً كَانَ يَجْلِسُ مَعَ عُلَمَاءِ إِحْدَى الْبِلَادِ، يُنَاقِشُهُمْ، وَيُحَاوِرُهُمْ فِى جَمِيعِ الْأَمُورِ، فَلَمَّا ضَاقُوا بِهِ، قَالَ أَحَدُهُمْ لَهُ: لَيْتَكَ تُجَالِسُ جُحَا، وَتُحَاوِرُهُ!

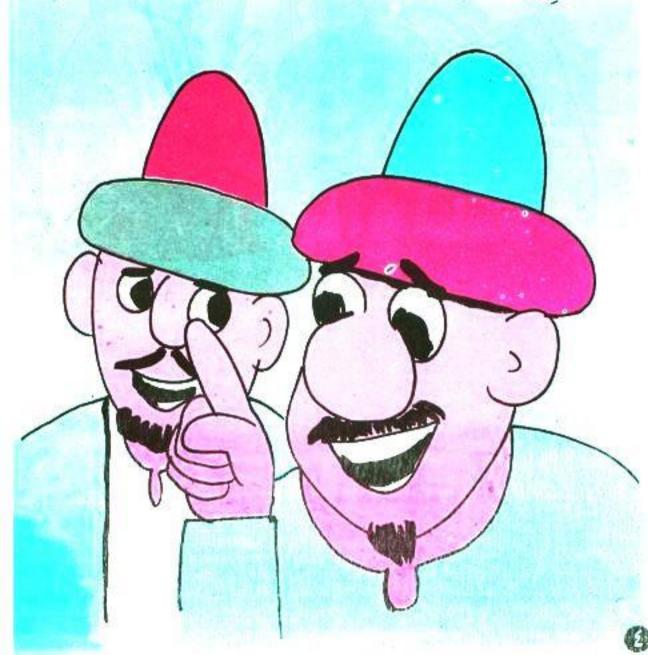



قَالَ الْعَالِمُ : وَمَنْ جُحَا هَذَا ؟ قَالَ أَحَدُ الْحَاضِرِينَ : إِنَّهُ رَجُلٌ وَاسِعُ الْعِلْمِ ، رَاجِحُ الرَّأْيِ وَالْفِكْرِ ، وَقَالَ آخَرُ : وَمَعَ جُحَا يُصْبِحُ الْعَالِبُ مَعْلُوبًا . قَالَ الْعَالِمُ \_ فِي تَحَدِّ \_ : أَيْنَ أَجِدُ جُحَا هَذَا ؟

قَالَ أَحَدُهُمْ : إِنَّهُ فِي بَلْدَةٍ تُدْعَى ( قُونْيَةَ ) ، وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنْ بَلْدَتِنَا هَذِهِ .

نَهَضَ الْعَالِمُ، وَقَالَ: لاَ بُدَّ أَنْ أَتَوجَّهِ لَهُ لَا بُدَّ أَنْ أَتَوجَّهِ لَمُقَابَلَته.

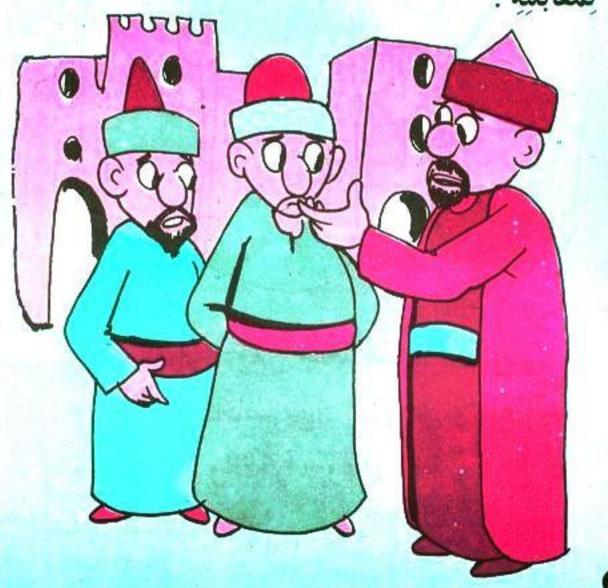

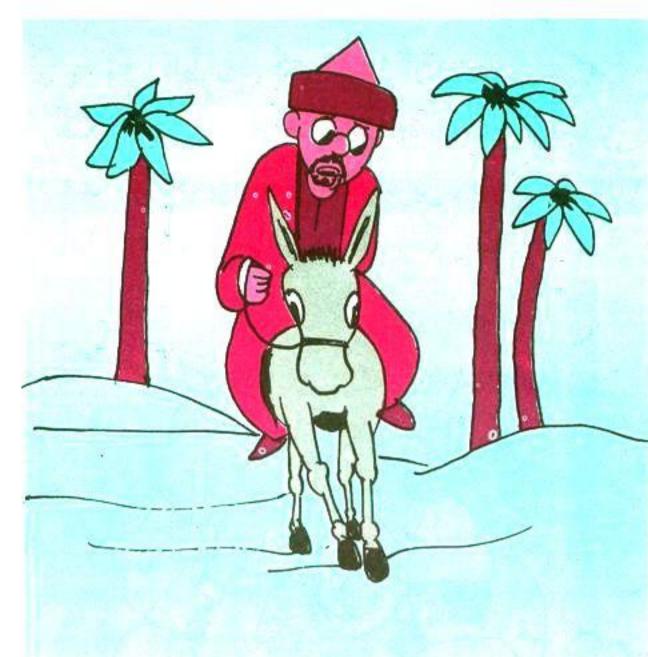

رَكِبَ الْعَالِمُ حِمَارَهُ ، وَتَوَجَّهَ إِلَى بَلْدَةِ جُحَا ، وَهُوَجَّهَ إِلَى بَلْدَةِ جُحَا ، وَهُوَ جَه

وَفِى الطَّرِيقِ ، أَرَادَ الْعَالِمُ أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ هَدِيَّةً قَيِّمَةً إِلَى جُحَا ، فَوَجَدَ اسْتِرَاحَةً بِالطَّرِيقِ ، فَجَلَسَ فَيَّمَةً إِلَى جُحَا ، فَوَجَدَ اسْتِرَاحَةً بِالطَّرِيقِ ، فَجَلَسَ فِيهَا ، وَكَانَ بِهَا بَعْضُ المُسافِرِينَ ، فَعَلِمَ مِنْهُمْ أَنَّ فِيهَا ، وَكَانَ بِهَا بَعْضُ المُسافِرِينَ ، فَعَلِمَ مِنْهُمْ أَنَّ فِيهَا ، وَكَانَ بِهَا بَعْضُ المُسافِرِينَ ، فَعَلِمَ مِنْهُمْ أَنَّ أَهْلَ ( قُونْيَةَ ) يُحِبُونَ الرُّمَّانَ حُبًّا جَمَّا .



اشْتَرَى الْعَالِمُ عِشْرِينَ رُمَّائَةً ، وَذَهَبَ بِهَا إِلَى (قُولْيَةً ) ، وَعَلَى مَشَارِفِ الْبَلْدَةِ رَأَى رَجُلًا يَحُرُثُ الْأَرْضَ ، وَكَانَ الرَّجُلُ هُوَ جُحَا نَفْسَهُ .

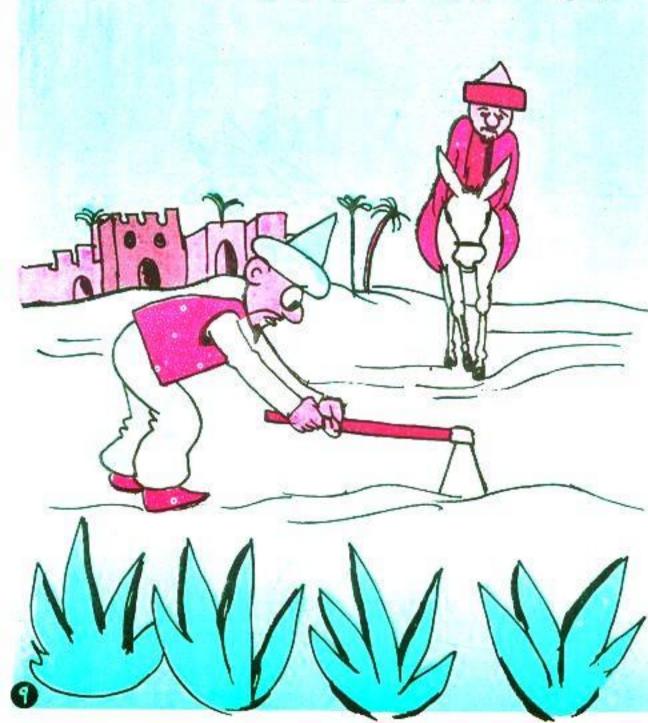

اِقْتَرَبَ الْعَالِمُ مِنَ الحَارِثِ ، وَسَأَلَهُ : أَيْنَ أَجِدُ جُحَا أَيُّهَا الرَّجُلُ؟

فَقَالَ جُحَا \_ مُتَعَجِّبًا \_ : وَلِمَاذَا تَسْأَلُ عَنْهُ ؟



قَالَ الْعَالِمُ : سَمِعْتُ أَنَّهُ وَاسِعُ الْعِلْمِ . وَالْخِبْرَةِ ، رَاجِحُ الْعَقْلِ ، وَأَجِبُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ بَعْضِ الْمَسَائِلِ ، كَمَا أَنِّى أَحْمِلُ لَهُ هَدِيَّةً غَالِيَةً ، فَأَيْنَ أَجُدُهُ ؟
فَأَيْنَ أَجِدُهُ ؟

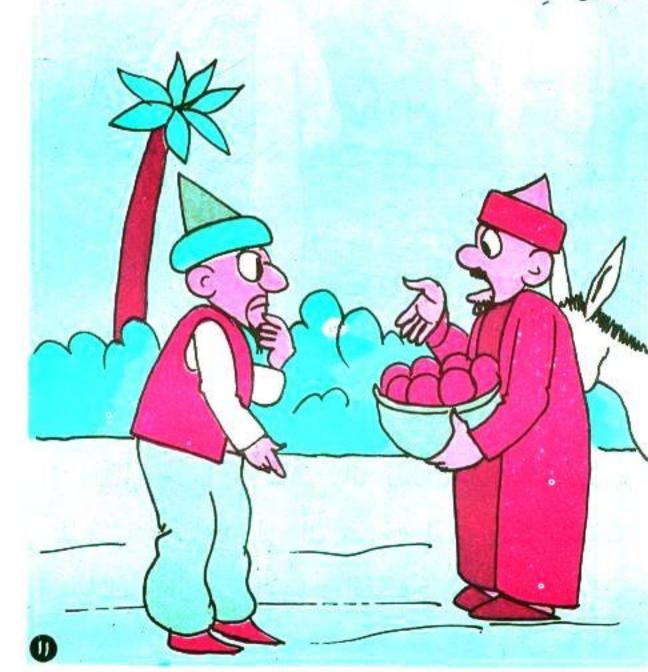



قَالَ جُحَا: اسْأَلْنِي أَنَا بَدَلَهُ ، فَإِنْ أَجَبْتُكَ ، فَلَسْتَ مُحْتَاجًا إِلَى أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ . فَكَّرَ الْعَالِمُ فَلَسْتَ مُحْتَاجًا إِلَى أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ . فَكَّرَ الْعَالِمُ قَلِيلًا ، وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : إِنَّهَا فِكْرَةٌ لاَ بَأْسَ بِهَا .

سَأَلَهُ الْعَالِمُ سُؤَالًا، فَقَالَ لَهُ جُحَا: قَبْلَ أَنْ أَجِيبَ عَنْ سُؤَالِكَ أَعْطِنِي رُمَّائَةً، فَلَا أَحَدَ يَحْصُلُ أَجِيبَ عَنْ سُؤَالِكَ أَعْطِنِي رُمَّائَةً، فَلَا أَحَدَ يَحْصُلُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ مَجَّانًا. فَأَعْطَى الْعَالِمُ جُحَا رُمَّائَةً، فَلَا أَجَابَهُ جُحَا رُمَّائَةً، فَأَجَابَهُ جُحَا رُمَّائَةً، فَأَجَابَهُ جُحَا.



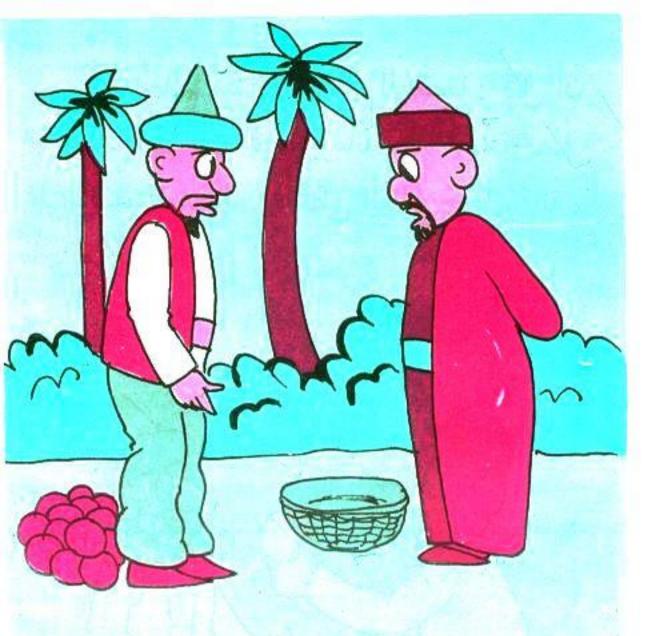

سَأَلَ الْعَالِمُ جُحَا سُوَّالًا آخَرَ ، فَأَجَابَهُ جُحَا بِعْدَ أَنْ أَخَذَ مِنْهُ رُمَّائَةً كَمَا فَعَلَ أَوَّلًا ، وَهَكَذَا أَخَذَ بَعْدَ أَنْ أَخَذَ مِنْهُ رُمَّائَةً كَمَا فَعَلَ أَوَّلًا ، وَهَكَذَا أَخَذَ جُحَا يَتَنَاوَلُ رُمَّائَةً بَعْدَ أَخْرَى حَتَى نَفِدَ الرُّمَانُ كُلُّهُ مِنَ الْعَالِمِ .

سَأَلَ الْعَالِمُ جُحَا سُؤَالًا آخَرَ ، وَقَالَ لَهُ: لَقَدِ الْتَهَى الرُّمَّانُ الَّذِي مَعِي .

اللهى الولمان الحِدى للمِنى السَّهِي اللَّاجُوِبَةُ ، فَدَعْنِى قَالَ جُحَا : كَذَلِكَ انْتَهَتِ الْأَجْوِبَةُ ، فَدَعْنِى أَكْمِلْ حَرْثَ الْأَرْضِ .

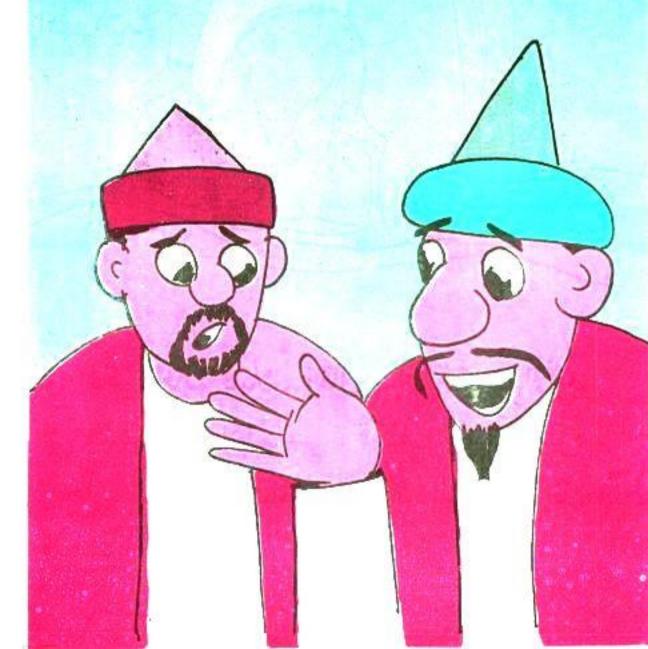



فَكُّرَ الْعَالِمُ قَلِيلًا ، وَقَالَ : إِنَّ حُرَّاتَ الْأَرْضِ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ أَعْلَمُ مَنِّي ، فَكَيْفَ يَكُونُ كَبِيرُهُمْ جُحَا ، ثُمَّ أَدَارَ حِمَارَهُ ، وَعَادَ إِلَى بَلَدِهِ نَادِمًا مُتَحِسِّرًا .